# القسمر الثاني من العروة الوثق

باريس في يوم الخميس في ١٠ شعبان سنة ١٣٠١ و ٥ يونيه سنة ١٨٨٤

هذا مــا سافت اليه الحوادث المصرية وهي مفتـــاح الكوارث الشرقية وفيها مغلاقها ٠ العظام من الدول في يقظة لاسنة معها وحركة " لا فتور فيها مفاوضات منواصلة بينها قبل انعقباد المؤتمر ومحادلات مة لاحقة يداب فيها السياسيون من كل امة بعضها بالمراسلة وشيء منها بالمشافية • كثرت خلوات السفريآ. من كل دولة مع نظار الخارجية من سواها يتهامسون ويتغامزون ويسرون خلاف ما يعلنون ويذهبون الى ما لا يقصدون وقد حملق كل بصره للاخر لعله يلمح من كان وجهه ما ينبي عن مضمرات سره و يصوب كل فكره الى ما يريد الاخر من قوله عسى ان لا يفوته شيء مما ربما يعتل به وجل ما انصرفت اليه قواهم تمثيل الرغائب وتخييل المطامع في صور ابعدها عن الحقيقة اقربها الى الخيال · يعظمون الحقير ويجقرون العظيم ويجسمون المرهوم ويضلون عن الملوم ويقربون البعيد ويبعدون القريب يذهب كل ساحبه الى رياض من الاماني باهرة الانوار بزهور الامال وما نبت ارها الاعلَى حائل من الكر وفخاخ من الخديعة حتى اذا راقه المنظر

| ه ثبت ۹۷۷۲۵       | ا<br>شمار |
|-------------------|-----------|
|                   | :         |
| Walls a gard a UE | تاريخ     |
| MY / L/ - M       |           |

### القسمر الثاني من العروة الوثق

باريس في يوم الخميس في ١٠ شعبان سنة ١٣٠١ و ٥ يونيه سنة ١٨٨٤

هذا مــا سافت اليه الحوادث المصرية وهي مغتـــاح الكوارث الشرقية وفيها مغلاقها ٠ العظام من الدول في يقطّة لاسنة معها وحركة " لا فتور فيها مفاوضات منواصلة بينها قبل انعقباد المؤتمر ومحادلات متلاحقة يداب فيها السياسيون من كل امة بعضها بالمراسلة وشي منها بالمشافية . كثرت خلوات السفريآ. من كل دولة مع نظار الخارجية من سواها يتهامسون ويخامزون ويسرون خلاف ما يملنون ويذهبون الى ما لا يقصدون وقد حملق كل بصره للاخر لعله يلمح من كارز وجهه ما ينبي عن مضرات سرة ويصوب كل فكره إلى ما يريد الاخر من قوله عسي ان لا يفوته شيء مما ربما يعتل به وجل ما انصرفت اليه قواهم تمثيل الرغائب وتخييل المطامع في صور ابعدها عن الحقيقة اقربها الى الحيال. يعظمون الحقير ويحقرون العظيم ويجسمون المرهوم ويضلون عن المعلوم ويقربون البعيد ويبعدون القريب يذهب كل ساحبه الى رياض من الاماني باهرة الانوار بزهور الامال وما نبت ارها الاعلَى حبائل من المكر وفخاخ من الخديمة حتى اذا راقه المنظر

| _ | 94460           | ا<br>شماره |
|---|-----------------|------------|
|   | د کیا           | نسماره     |
|   | <u> ነሣ</u> ለል / | تاريخ      |

وخطا خطوة سقط من حيث لا يشعر · هذا يسهل صعباوالا: يوعر سهلاً وكل يتبع لحاظ رصيفه اذا احس منه لمحا لمقص ابرز له الواناً من الفوائد الموهومة ليستلفته عن مرامه واذا شعر ، فكر يوصله الى ما يسه فتح عليه ابواباً من الفزع ليزعجه عما يطلا ويشوش عليه سيره ويقطع سبيل فكره · منهم من يكسب الاصدة. عمال غيره ومنهم من يستفيد الرفقاء بكف شره · ومن الناس اقوا آخرون على غوارب امواج الحواث نائمون نقذفهم كرية وتتلقفه اخرى وهم عنها غافلون زلزلت بهم الارض زلزالها ودهمتهم الحطوس ابرزائها وتوالت عليهم المزعجات وتناولتهم عواصف المفزعات وهم في بارزائها وتوالت عليهم المزعجات وتناولتهم عواصف المفزعات وهم في الفوز من هولا، واولئك انها هو احزمهم راياً واثبتهم عزيات وشافوز من هولا، واولئك انها هو احزمهم راياً واثبتهم عزيات وشواشدهم بشونه بهديرة ·

يقول الانكايز انا عدونا على الهند من زمان طويل فاغتصنا وحقت لنا اللكة عليه بما هو مقرر في شرائع القوة وقوانين التغلب وابن ديارنا في بريطانيا منهذا الملك العظيم في شرقي اسيا المسافات طويلة والشقة بعيدة فلا بد ان يكون لنا في كل مكان موطى لاقدامنا لنحفظ باملاكنا فلنا حق في اغتصاب جل العالم لاجل الهند خصوصاً القطر المصري فان به السبل التي لا يماثلها سبيل وليس لنا عنها غنى وكنا في تطلع اليها من زمن قديم وكنا في المنا من زمن قديم وكنا في تطلع اليها من زمن قديم وكنا في المن و من قديم وكنا في المنا المنا في المنا الم

الوسائل اليها فرثت في ايادينا بقوة حكام تلك البلاد حتى هيأت لنا حوادث السنين الاخيرة ما احلنا دارهم واقرنا في قراراهم • انا ذهبنالتقرير توفيق باشا وتشبيته على كرسي الخديوية المصرية الا انه بقتال و نزال فلا تختلف صورته عن صورة الفتح فلنا حق التملك في تلك الاقطار وقد فهم الناس ان مسيرنا الى مصر كان لغاية اقرار الراحة وازالة الاختلال وكاننا صرحنا بذلك عند عزمنا عليه لكرز الغرض الحقيقي انما هو تامين طريق الهند فتسنى لنا ما قصدنا بملول عساكرنا في وادي النيل فثبتنا فيما اصبنا وليس لنا آن نتركه بعد الوصول • وحيث اننا عقدنا الحزم على البقاء في مصر واضر بنا عن اخلائها لزمنا ضمانة الديون المصرية وحملها ثقيل على كواهلنا فعلى جميع الدول أن تمدنا بالمساعدة وتكون لنا عونا على تنقيص الفوائد ولا نحب ان تكون مذاكراتها معنا الافي المالية خاصة فانا لا نرجو من مفاوضاتها فائدة الا فيها اماسائر الشؤن فعلينا تدبيرها والينا مصيرها هذه اقوال تصدر عن آمال يمدون اسبابها الى برلين و يرجون ان تكون مواه لمها ومعافدها في تلك المدينة عاصمة الالمان •

اما البرنس بسمارك وهو مدير السياسة في اوربا وبيده زمامها فيرى ان هذه فرصه ينتهزها ليستفيد صديقاً وينكي عدواً وليست له علائق سياسية تحمله على المدافعة عن مصر ولا منافسة له مع الانكليز بعثه على معاكستهم بل له اليهم حاجة في ضمهم اليه وابعادهم عن

فرنسا لتكون منفردة بين الدول لا حليف لها وقد تكون له من صلة الانكليز مارب اخرى سوى قطع فرانها عن الحلفاء ينالها يوم الحاجة اليها ومُلَّا هُو مِنه يعيد فماذا يضره اذا ادخر عونًا والماء عدوًا والنفقة عَلَى خَزْ يَنَهُ غَيْرِه • نعم ربما يظن أن بسمارك بمنعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب حلفائه من النمسا وايطاليا لما لهم من المصالح \_ف البحر .. الابيض ويصعب عليه ان يصيب بسياسته الجمع بين مراضاة انكلترا لنيل مصافاتها وبين التمسك بعهوده مع ذوي حلفه الا أنه قد يسهل عليه التخلص من هذا المضيق بالاشارة الى طرابلس الغرب و بلاد الارنوط والايماء الى الاراضي البلكانية وسلانيك ويجلوها لانظار معاهديه فيسكن جاشهم ويطمن خاطرهم فيستثبت بذاك موالاة الدولتين ويقلم اظفار الروسية من أور با الشرقية ويضيع مصالح فرانسا في بلاد المشرق عموماً ومصر خصوصاً وفي كل ذلك الربح له والحسارة` على غيره وليست هذه اول فعلة فعلها بسمارك اويفعلها فهي شرعته التي يرد اليها و يصدر عنها من يوم معاهدة برلين الى هذا الوقت. وفرانسا واقعة بين مراوغات الانكليز ومكائد بسمارك لحاحقوق سابقة في البلاد المصرية كاد يمحى اثرها بمداخلة الانكليز وبها حاجة شديدة لعلو الكلة في طريق منشأتها ببلاد الصين والبحر الهندي ومداغسكر · لهذا تبذل الجهد لاجلا. الساكر الانكليزية عن مصر وتخفيض سلطة الانكليز فيها و يوجد لها عون من دولة الروسية ولهامن

المنعة ما لو ايدته افكار المصر بين واراء ذوي العزيمة من رجالهم وميل افئدتهم لكنها من تخليص مصر وانتزاعها من ايدي الانكليز سمياً في حفظ مصالحها ووقاية حقوقهاو هذا مما يؤيد سيامة الدولة العثمانية ويشد عضدها في مدافعة الانكليز ومطاردتهم من بلادها فللدولة العثمانية ان تظهر عزمها في هذه الاوقات لتستنقذ ممالكها من طمع الطامعين وتعيد ولايتها عَلَى الاقطار المصرية خالصة لها من للطة المعندين وان جميع المسلمين ينتظرون منها الحذق في هذه المسئلة ولهم فيها الامل القوي والثقه الكاملة ورجاؤهم ان لا تفوتهم هذه الفرصــة بدون ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة وليس على الدولة من باس اذا طالبت الانكليز برد حقوقها كافة فانهم بالنسبة اليها اضعف م ان يجاهروها بالعدوان وانا نكرر ماقلناه سابقاً من ان الانكليز يستحيل عليهم ان يعلنوا عَلَى الدولة العثمانية حربًا خصوصًا في هذه الاوقات التي اصبحت فيها دولة الروسية متاخة لمملكة الافغان فان اول اشاعة لهذه الحرب توقد لهيب الثورة في عموم الممالك الهندية وهذا جلي عند كل انكليزي \* ان التغافل والوهن ربما يوسعان محال الطمع فيفتح باب المسئلة الشرقية او يكون لها استعدادة ريب وليس للمصر إين في طورهم هذا ان يركنوا الى من ليس من ابناء جلدتهم في ان النغرة التي تحمل عَلَى الحمية تكاد ان تكون منحصرة بحكم الطبيعة في ابناء الوطن فلا ترجى من غيرهم فعلى العقلاء من اهالي مصران يسارعوا

الى معاضده الدول التي لقضي عليها مصالحها بالسعي في انقاذها واعازة شأنها بافكار الدول التي لقضي عليها مصالحها بالسعي في انقاذها واعازة شأنها الاول وتحقيق ما يقال من ان مصر للمصر بين \* و بالجملة فالاطاع فغرت افواهها والافكار في اضطراب شديد وظنون الناس شتى فمن قائل ان المؤتمر لا ينعقد لتعسر الاتفاق بين فرانسا وانكاترا على القواعد الاساسية المداولة فيه و من قائل انه ينعقد على ان يضع مصر تحت حماية عموم الدول و يقرر انشاء مراقبة عمومية مع بقاء العساكر الانكليزية مدة سنتين وعلى اي حال فالرزية انما تصيب الغافل والسوء انما يحيق بلاته ساهل والجبان محروم من حقوقه والعامل بيد غيره خاسر فعلى المصر بين والدولة العثمانية ان يظهروا الشهامة والاقدام و يرفعوا علم الهمة ابقاء لحياتهم وصوناً لشرفهم والأمر لله يفعل ما يشاء

### ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ﴿

امران خطيران تحمل عليهما الضرورة تارة ويهدى اليهما الدين تارة اخرى وقد تفيدها التربية وممارسة الاداب وكل منهما يطلب الاخرو يستصحبه بل يستازمه وبهمانمو الامم وعظمها ورفعتها واعتلاؤها \* وهما الميل الى وحدة تجمع والكلف بسيادة لا توضع واذا اراد الله بشمب ان يوجد و يلقى بوانيه ( يثبت و يقيم ) الى اجل مسمى اودع في صاصته ( اعموله ) هذين الوصفين الجليلين فانشاه خلقا سويا ثم

الى معاضده الدول التي لقضي عليها مصالحها بالسعي في انقاذها واعازة شأنها بافكار الدول التي لقضي عليها مصالحها بالسعي في انقاذها واعازة شأنها الاول وتحقيق ما يقال من ان مصر للمصر بين \* و بالجملة فالاطاع فغرت افواهها والافكار في اضطراب شديد وظنون الناس شتى فمن قائل ان المؤتمر لا ينعقد لتعسر الاتفاق بين فرانسا وانكاترا على القواعد الاساسية المداولة فيه و من قائل انه ينعقد على ان يضع مصر تحت حماية عموم الدول و يقرر انشاء مراقبة عمومية مع بقاء العساكر الانكليزية مدة سنتين وعلى اي حال فالرزية انما تصيب الغافل والسوء انما يحيق بلاته ساهل والجبان محروم من حقوقه والعامل بيد غيره خاسر فعلى المصر بين والدولة العثمانية ان يظهروا الشهامة والاقدام و يرفعوا علم الهمة ابقاء لحياتهم وصوناً لشرفهم والأمر لله يفعل ما يشاء

### ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ﴿

امران خطيران تحمل عليهما الضرورة تارة ويهدى اليهما الدين تارة اخرى وقد تفيدها التربية وممارسة الاداب وكل منهما يطلب الاخرو يستصحبه بل يستازمه وبهمانمو الامم وعظمها ورفعتها واعتلاؤها \* وهما الميل الى وحدة تجمع والكلف بسيادة لا توضع واذا اراد الله بشمب ان يوجد و يلقى بوانيه ( يثبت و يقيم ) الى اجل مسمى اودع في صاصته ( اعموله ) هذين الوصفين الجليلين فانشاه خلقا سويا ثم

استبقى له حياته بقدر ما مكن فيه من الصفتين الى منتهي اجله ٠ كل امة لا تمد ساءدها لمغالبة سواها لتنال منها بالغلب ما تنمو به بنيتها ويشتدبه بناؤها فلابديوما ان القضم وتهضم وتضمحل ويحي اثرها من بسيط الارض · ان التغلب في الامم كالتغذي ـف الحياة الشيخصية فادا اهمل البدن من الغذاء وقفت حركة النمو ثم ارتدت الى الذبول والنحول ثم افضت الى الموت والهلاك. و ليسرمن الممكن لامة ان تحفظ قوامها و تصول على من يليها لتختزل منه ما يكون مادة لنمائها الا وأن تكون متفقة في تحصيل ما تحتاج اليه هيئتها. اذا احسست من امة ميلاً إلى الوحدة فبشرها بما اعد الله لها في مكنون غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الأمم اذا تصفحناتار يخكل جنس واستقرينا احوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدتا هذه سنة الله في الجمعيات البشرية حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة ومبلغها من العظمة على حسب تطاولها في الغلب وما أنحط شأن قوم وما هبطوا عن مكانتهم الا عند لهوهم بما في ايديهم وقناعتهم بما تسنى لهم ووقوفهم على ابواب ديارهم ينتظرون طارقهم بالسوء وما اهلك الله قبيلا الا بعد ما رزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق فاورثهم ذلاً طو يلاً وعذاباً وبيلاً تم فنــا أ سرمدياً •

الوفاق تواصل ونقارب يجدثه احساس كل فرد من افراد الامة بمنافعها ومضارها وشعور جميع الاحاد في جميع الطبقات بما تكسبهُ من

مجد وسلطان فیلد لهم کما یلد اشهی مرغوب لدیهم و بما تفقده من ذلك فيالمون له كما يالمون لاعظم رزم يصابون به وهذا الاحساس هو ما يبعث كل واحد على الفكر في احوال امنه فيجعل جزءًا من زمنه للبحث فيما يرجع اليها بالشرف والسودد وما يدفع عنها طوارق الشر والغيلة ولا يكون همه بالفكر في هذا اقل من همه بالنظر في احواله الحاصة ثم لا يكون نظرا عقيماً حائراً بين جدران الهنيلة دائراً على اطراف الالسنة بل يكون استبصاراً نتبعه عزية يصدر عنها عمل يثابر عَلَى استكماله بما يمكن من السعة وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون في استحصال مواد المعيشة بلا فرق بل تجد الإنفس ان شأن الامة في المكان الاول من النظر والدرجة الاولى من الاعتبار والشوَّن الخاصة في المنزلة الثانية منهما · ولا تقف فيما تجد عنـــد جلب المصالح ودر. المفاسد لاوقاتها الحاضرة بل ياخذ العقلاءمنا سبلامن التفكير ويخترطوا سيوفًا من الهمة ليصيبوا من سعيهم شوارد من القوة ونواد من المكنة و يستخرجوا دفائن من الثروة فيجمعو ذلك للامةلصيانة حياتها الى حد العمر اللائق بها كما يسعى حازم جهده لتوفير ما يلزم لمعيشته ومايطمئن بة قلبه في دفع حاجته مدة العمر الغالب بل يزيد عليه ما فيه الكفاية لابنائه من بعده · وان الدور الاول من اعمار الامم لا ينقص عن خمسة قرون ثم لتلوه سائر الادوار واولها اقصرها وهو سن الطفولية وبدء الكمال فيما يليه فما ارفع هم العقلاء في الامم المستبصرة.

اذا بلغ الاحداس من مشاعر افراد الامة الى الحد الذي بيناه رأيت في الدهماء منهم والخاصة هما نعلو وشيما تسمو واقداماً يقود وعزماً يسوق كل يطلب السيادة والغلب فتتلاقى هممهم ونتلاحق عزائمهم في سبيل الطلب فيندفهون للتغلب على الذين يلونهم كما تندفع السيول على الوهاد ولا نقف حركتهم دون الغايه مما نهضوا اليه و يكون نزوهم على الامم بعد الغلب الاول تدفقاً من الطبع لا يحتاج الى فكر وتروية الا في اعداد وسائل الفوز والظفر

هذان الامران الوفاق والغلب عمادان قويان وركنان شديدان من اركان الديانة الاسلامية وفرضان مخومان على من يستمسك بها ومن خالف امر الله فيا فرض منهما عوقب من مقته بالخزى في الدنيا والمذاب في الا خرة ، جاء في قول صاحب الشرع ان المؤمن للوئمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن منزلة احد اعضائه اذا مس احدهما الم تأثر له الاخر وجاء في نهيه لانقاطهوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخواناً وانذر من شذ عن الجماعة بالخسران والملكة وضرب له مثل الشاة القاصية تكون فريسة للذئاب .

هذا كله بعد ما امر الله عباده بالاعتصام بحبله ونهاهم عن التفرق والتغابن وامتن عليهم بنعمة الاخوة بعد ان كانوا اعداء ونطق الكتاب الالهي بانما المؤ منون اخوة وطلب من المخاطبين باياته ان يبادر وا باصلاح ذات البين عند النخالف ثم شدد في وجوب الاصلاح وان ادى الى

مِقَاتَلَةِ البَاغِي فَقَالَ وَانْطَائُفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينِ اقْتَالُوا فَاصْلُمُوا بِينْهُمَا فَان بغت احداها عَلَى الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ُ الى امر الله وانما امر الله الدخول فيما اتفق عليه المؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات. وتوعد الكتاب الاقدس كل من انحرف عن سبيل المؤمنين واوجده بالعقاب الاليم فحكم بان من يتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى و يصله جهنم وساءت مصيراً. وفي امره الصريح ايجاب التعاون عَلَى البر والتقوى ولا براحق بالتعاون عليه من تعزيز كلــة الحق واعلاء منار الامة واخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ان يد الله مع الجماعة وكفي بالقدرة الالهية عونًا اذا صح الاجتماع وصدقت الالفة وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشريعة الاسلامية اسمى درجة فى الرعاية الدينية حتى جعل اجماع الامة واتفاقها على امر من الامور كأشفًا عن حكم الله وما في علمه واوجب الشرع الاخذبه على عموم المسلمين وعد جحوده مروقاً من الدين وانسلاخاً عن الايمان ومن عناية الشارع بامر الاتفاق قوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى حلف الفضول لفعلت (حلف الفضول ما كان من هاشم وزهرة وتيم حيثوفدوا على عبدالله بن جدعان وتحالفوا على ان يدفعوا الظلم ويأخدوا الحق من الظالم وسمي حلف الفضول لانهم تحالفوا على ان لايدءوا عند احد فضلاً يزيد عن حقه ويكون نواله بالظلم الا اخذوه منه وردوه لمستحقه ) فهو من حلف الجاهلية وقد صرح الشارع

بقبوله لو دعى اليه و هذا اجمال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر النابذة والمغابة بين المسلمين بل وبينهم و بين غيرهم ممن رضي بذمتهم وقبل جوارهم بالعروف في سعيهم فان سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق عنه واما السعي لاعلاء كلة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة فلا تجد آية من آيات القرآن الشريف الا وهي داعية اليه جاهرة بمطالبة المسلمين بالجد فيه حاظرة عليهم ان يتوانوا في اداء المفروض منه ومن الاوامر الشرعية ان لايدع المسلمون تنمية ملتهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله وفي السنة الحمدية والسير النبويه مما يضافر آيات القرآن ما جمعه العلماء في محلدات يطول عدما من

هذا حم ديننا لا يرتاب فيه احد من المؤمنين به والمستمسكين بعروته وهل يمكن لنا ونحن على ما نرى من الاختلاف والركون الى الضيم ان ندعي القيام بفروض ديننا كيف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراؤوه على قوة الولاية الشرعية فان لم يكن الوفاق والميل الى الغلب فرضين لذاتهما افلا يكونان مما لايتم الواجب الا به فكيف بهما وهما ركنان قامت عليهما الشريعة كما قدمنا ولا شفاعة بعد هدم هذين الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الينا القامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل الركنين وايسر شفاعة الهنا التي حطت باقطارنا ووضعت من اقدارنا

ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسهامها الاافتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله ونبيه عنه لوادينا حقوقا لطالبنا بها تلك الكلمة التي تهل بها السنتنا وتطمئن قلوبنا بذكرها وهي كلة الله العليا هل كان يمكن للاغراب ان يمزقوا ممالكنا كل ممزق وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهنا وهل كنا نشيم نيران الإعداء الاو قدامنا في صياصيهم وابدينا عَلَى نواصيهم. أن لابنا، اللة الاسلامية يقينًا بما جاء به شرعهم لكن اليس عَلَى صاحب اليقين بدين ان يقوم بما فرض الله عليه في ذلك الدين \* احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين \*ولا رببة في ان المؤمن يسره ان يعلمه الله صادقًا لا كاذبًا واي صدق تظهره الفتنة ويمتاز بهِ الصادق من الكاذب الا الصدق في العمل \* هل يود المسلم لو يعمر الف سنة في الذل والهوان وهو يعلم ان الازدراء بالحياة هو دليل الايمان \* انرضي ونحن المؤمنون وقد كانت لنا الكلة العليا ان تضرب علينا الذلة والمسكنة وان يستبد في ديارنا واموالنا من لايذهب مذهبنا ولا يرد مشربنا ولا يحترم شريعتنا ولا يرقب فينا الا ولا ذمة بل آكبر هممان يسوق علينا جيوش الفنا حتى يخلي منا اوطاننا ويستخلف فيها بعدنا ابناء جلدته والجالبة من امته

ري . لا · ان المخلصين في ايمانهم الواثقين بوعد الله في نصر من ينصر الله الثابت في قوله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ينصر الله الثابت في قوله ان

لا يتخلفون عن بذل اموالهم وبيم ارواحهم والحق داع والله حاكم والضرورة قاضية فاين المفر • المبصر بنور الله يعلم انه لاسبيل لنصرالله وتعزيز دينه الا بالوفاق وتعاون المخلصين من المؤمنين • هل يسوغ لنا ان نرى اعلامنا منكسة واملاكنا ممزقة والقرعة تضرب بين الاغراب على ما بقي في ايدينا ثم لا نبدي حركة ولا نجتمع عَلَى كلة وندعي مع هذا اننا مؤمنون بالله وبما جاء به محمد • واخجلتاه لو خطر هذا ببالنا ولا اظنة يخطر ببال مسلم يجري على لسانه شاعد الاسلام

ان المبل للوحدة والتطلع للديادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام كل هذه صفات كامنة في نفوس المسلين قاطبة ولكن دهاهم يعض مااشرنا اليه في اعداد ماضية فالحاهم عما يوحي به الدين يعض قلوبهم واذهلهم ازمانا عن سماع صوت الحق يناديهم من بين جوانحهم فل فسهوا وما غووا وزلوا وما ضلوا ولكنهم دهشو وتاهوا فمثلهم مثل جواب المجاهيل من الارض في الليالي المظلمة كل يطلب عونا وهو معه ولكن لايهتدي اليه وارى أن العلماء العاملين لو وجهوا فكرتهم لايصال اصوات بعض المسلمين الى مسامع بعض لامكنهم ان يجمعوا بين اهوائهم في اقرب وقت وليس بعسير عليهم ذلك بعد مااختص بين اهوائهم في اقرب وقت وليس بعسير عليهم ذلك بعد مااختص الله من بقاع الارض بيته الحرام بالاحترام وفرض عَلَى كل مسلم ان يجمعه عاستطاع وفي تلك البقمة يحشر الله من جميع وجال المسلمين وعشائرهم واجنامهم فما هي الاكلة لقال بينهم من ذي مكانه يف

نفوسهم ته تزلما ارجاء الارض وتضطرب لها سواكن القلوب هذا مااعدتهم له المقائد الدينية فان اضفت اليه ما اذاب قلوبهم من تمديات الاجانب عليهم وما ضاقت به صدورهم من غارات الاغراب على بلادهم حتى بلغت ارواحهم التراقي ذهبت الى ان الاستعداد بلغ من نفوس المسلمين حداً يوشك ان يكون فعلاً وهو مما يرئيد الساعين في هذا المقصد ويهي ملم فوزاً ونجاحاً بعرن الله الذي ما خاب قاصده وهو ربي اليه ادعو واليه انيب

#### - ﴿ منشور انكابزي قديم ﴾

نشرت حكومة انكلترا في الهند منشوراً من مدة مائة و تانين سنة وهذه ترجمنه :
اذا وجدت في دوائر الحكومة وظيفة لا يقوم بها انكليزي ( اي لا تليق لحستها
ان تكون بيد احد من الجنس الشريف ) وجب آن يقام فيها احد الفارسيين
الباقين عكى دين زردشت ( المحوس ) فان لم يكن منهم مقتدر على القيام بها اقيم
فيها و ثنى ( عابد صنم ) فان لم يكن من هو لاء ولا هو لاء من يو دي عملها كلف
بها مسلم فليس للسلمين في الهند حفل من وظائف الحكومة الا ما يعافه المجوسي
والو تني وهذا هو عنوان محبة الانكليز للمسلمين وهو برهان دعوام انهم اوليا،
المسلمين وانصارهم لا كثر الله من امثال هو لا، الاوليا، والانصار

= ﴿ ان في ذلك المبرة لاولي الابصار ﴾ = كيف يمكن القوة اجنبية تصول على امة من الامم ان تسود عليها وتستعبدها وتذللها للعمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد

نفوسهم ته تزلما ارجاء الارض وتضطرب لها سواكن القلوب هذا مااعدتهم له المقائد الدينية فان اضفت اليه ما اذاب قلوبهم من تمديات الاجانب عليهم وما ضاقت به صدورهم من غارات الاغراب على بلادهم حتى بلغت ارواحهم التراقي ذهبت الى ان الاستعداد بلغ من نفوس المسلمين حداً يوشك ان يكون فعلاً وهو مما يرئيد الساعين في هذا المقصد ويهي ملم فوزاً ونجاحاً بعرن الله الذي ما خاب قاصده وهو ربي اليه ادعو واليه انيب

#### - ﴿ منشور انكابزي قديم ﴾

نشرت حكومة انكلترا في الهند منشوراً من مدة مائة و تانين سنة وهذه ترجمنه :
اذا وجدت في دوائر الحكومة وظيفة لا يقوم بها انكليزي ( اي لا تليق لحستها
ان تكون بيد احد من الجنس الشريف ) وجب آن يقام فيها احد الفارسيين
الباقين عكى دين زردشت ( المحوس ) فان لم يكن منهم مقتدر على القيام بها اقيم
فيها و ثنى ( عابد صنم ) فان لم يكن من هو لاء ولا هو لاء من يو دي عملها كلف
بها مسلم فليس للسلمين في الهند حفل من وظائف الحكومة الا ما يعافه المجوسي
والو تني وهذا هو عنوان محبة الانكليز للمسلمين وهو برهان دعوام انهم اوليا،
المسلمين وانصارهم لا كثر الله من امثال هو لا، الاوليا، والانصار

= ﴿ ان في ذلك المبرة لاولي الابصار ﴾ = كيف يمكن القوة اجنبية تصول على امة من الامم ان تسود عليها وتستعبدها وتذللها للعمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد

والافكار ووجود المقاومة الطبيعية فضلاً عن الارادية ٠ ان الوحشة المتمكنة في نفس كل واحد من الامة وظن كل فرد انه في خطر عَلَى روحه وماله اذا غلبه الغالبون تحمله على المدافعة كما يدافع عن بيتـــه وحريمه فلا يتسنى للقوة المغيرة ان تذل الامة إلا بافنائها عن آخرها او افتاء الاغلب حتى لابيق إلا العجزة والزمني ٠ هذا امر طبيعي وحكم بديهي متى كانت الغارة على الامة • نعم يسهل للقوة الاجنبية ان لتغلب عَلَى امة عظيمة بدون تناحر ان كان لهذه الامة حاكم او رئيس روحاني تجتمع عليه قلوبها وتدين له رقابها لمنزلة له في افئدة ابنائهـــا ولمكان ابائه من الكرامة في نفوسهم فلا تحتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الرعب في قلبه فيجبن ويقبل ماتحكم بهِ أو نصب حبالة الحيل له فتخدعه بالاماني والآمال فيذعن لما نقضي به فاذا خضع للقوة الغرببة خضعت الامة تبعاً له • ولمذا ترى طلاب الفتح و بغاة الغلب ينصبون قبل سوق الجيوش وقود الجنود عَلَى قلوب الامراء وارباب السيادة في الا. ة التي يريدون التغلب عليها فيخلعونها بالتهديد والتخويف او يملكونها بالخدعة وتزبين الاماني فينالون بغيتهم ويأخذون اراضي الامهروهذا الطريق هو الذي سلكه الانكليز مع السلطان التيموري في الهند ولولا ما كان للهندبين من عقدة الارتباط بسلطانهم التيموري وقبض الانكليز اول الامر عَلَى تلكِ العقدة لما تيسر للبريطانيين ان يخضعوا الامم الهندية في احقاب طويلة ·

هذه قبائل الافغان عندماً انحلت ثقتها باميرها وصارا لامر الى الامة قامت كل عشيرة بل كل فرد للدفاع :ن نفسه بعد ما تمكنت عساكر الانكليز في قلاعهم وحصونهم واستولت على قاعدة ملكهم وفتكوا بالمساكر الانكليزيةوهزموا قوتها واجلوها عن بلادهموهي ستون الغًا من الجيوش المنتظمة مسلحة بالاسلحة الجديدة واضطر الانكايزان يتركوا تلك البلاد لاهلها لاريانه يسهل على الانسان ان يأخذ شخصاً واحداً واشخاصاً محصورين بالترغيب والتهديد ويتيسر له ان يقف عَلَى طباعهم ويدخل عليهم من مواقع اهوائهم ويأتيهم من ابواب رغائبهم كن يتعسر بل يتعذر عليه ان يأخذ آمة بتمامها وعقولها مختلفة عليه نفوسها في وحشة منه اللهم إلا بالابادة والتدمير . من دذا تجد الملوك العظام لا يرهبون الاشتباك في حرب مع اقتالهم بل ومن هو اشد منهم قوة ولكنهم يفرقون بل تذهب افئدتهم هوآء اذا احسوا بميل الامة عنهم وما هذا إلا لان قوة المنالين داخلة تحت الضبط اما آحاد الام وقواها فلا تضبط ولا تستطاع مقاواتها اذا تعاصت وشحت بنفسها عن الذل لسواها

ان الامراء كما يكونون في دور من ادوار الامة قوى فعالة لنموها وعلوها وعظمها واشتداد عضدها كذلك يكونون في بعض اطوارها علة فاعلة في سقوطها وهبوطها وانحلالها وانا نخاف ولا حول ولا قوة الا بالله ان يكون امراء ونا والاعلون منا الة في اضمحلالنا وقنائنا لما غلب عليهم من

الترف والانهماك في اللذائذ والانكباب على الشهوات مع سقوط الهمة وتغلب الجبن والحرص والطمع على طباعهم فانا لله وانا اليه راجعون

# اماني الانكليز في الحوادث المصريم

جاء من لوندرا الى اجانس هافاس ما ملخصه لا يظن احد من الناس ههذا ( في لوندرا ) ان الجيوش التي عزمت حكومة انكاترا على سوقها الى السودان يقصد منها انقاذ كوردون ف ان كوردون معزز برجال من الوطنيين ( المصر بين او السودانيين ) اولي عزم وقوة ولهم سطوة تدفع بأس الذين يبغون به البشر واذا مست الحاجة الى تخليه عن عمله وتركه لمركزه فلا يعدمون وسيلة لخلاصه \* اما القصد الحقيقي من بعث الجود الى السودان فاغا هو افتتاحه تحت العلم الانكليزي وهو وان كان يحتاج الى زمن طويل الا انه قليل الخطر ولا توجد في سبيله عقبات سياسية حيث تنازلت الحكومة المصر يه عن سيادتها في تلك الافطار و

يسهل عَلَى السماكر الانكليزية ان تسير الى خرطوم عَلَى طريق النيل وان سلكت سبيلاً من الارض اليابسة فلا تبعد عن شواطي، النهر ( لتكون تحت حماية المراكب ) وترافقها في السيل مراكب تعد الترف والانهماك في اللذائذ والانكباب على الشهوات مع سقوط الهمة وتغلب الجبن والحرص والطمع على طباعهم فانا لله وانا اليه راجعون

# اماني الانكليز في الحوادث المصريم

جاء من لوندرا الى اجانس هافاس ما ملخصه لا يظن احد من الناس ههذا ( في لوندرا ) ان الجيوش التي عزمت حكومة انكاترا على سوقها الى السودان يقصد منها انقاذ كوردون ف ان كوردون معزز برجال من الوطنيين ( المصر بين او السودانيين ) اولي عزم وقوة ولهم سطوة تدفع بأس الذين يبغون به البشر واذا مست الحاجة الى تخليه عن عمله وتركه لمركزه فلا يعدمون وسيلة لخلاصه \* اما القصد الحقيقي من بعث الجود الى السودان فاغا هو افتتاحه تحت العلم الانكليزي وهو وان كان يحتاج الى زمن طويل الا انه قليل الخطر ولا توجد في سبيله عقبات سياسية حيث تنازلت الحكومة المصر يه عن سيادتها في تلك الافطار و

يسهل عَلَى السماكر الانكليزية ان تسير الى خرطوم عَلَى طريق النيل وان سلكت سبيلاً من الارض اليابسة فلا تبعد عن شواطي، النهر ( لتكون تحت حماية المراكب ) وترافقها في السيل مراكب تعد لقطع الذيل وانصعود الى الشلالات فاذا وصلت العساكر والاساطيل النيلية الى خرطوم واستولت عليها اعتصمت فيها حكومة عسكرية تمد نفوذها الى قلب السودان و يكون في هذا عوض للانكليز عما يخسرونه في مصر لو الزمهم المؤتمر بالتنازل عن شيء مما يطمحون اليه فيها .

قالت جريدة الريبو بليك فراندز انا نذكر هذه الرسالة على انها شبه حجة على مقاصد الانكليز والا فانا نعد ما تحويه من قبيل الاوهام والخيالات اه ، اما نحن فنقول من امعن النظر في اعمال الانكليز وتتبع سيرهم في افتتاح الممالك الشرقية علم صحة ما رواه اجانس هافاس فانه منطبق على قواعد السياسة الانكليزية وآت على اساسها الذي بنوا عليه فتوحهد من ازمان طويلة وهو اصل تعارفه الانكليز حتى صار كاسة لازمة نطباعهد ترد اليه جميع اعالهد من حيث يشعرون ولا يشعرون وعليه كان بناء ملكهم في الهند .

ان الانكليز اول ما خطوا خطوة في الهند وجدواً مملكة (اود) من الممالك الواسعة واغلب اهاليها على مذهب الشيعة ولها نواب (حاكم) عظيم من هل ذلك المذهب فرأوا ان يجملوه على الاستقلال وزينوا له الطمع في لقب شاه لينفصل عن الملك التيموري وفي التنازع لنيل هذا المطمع بصيب كلا من التاامع وصاحب الملك سهم من الضعف والوهن فيتهياً كل منهما للوقوع في مخالب الانكليز وقد حصل .

واول ما حلوا مصر ولحوا شرارة في السودان ادنوا منها وقودها لتكون ناراً مهلكة فبعد ما طردوا الجيوش المصرية ايذاناً بالغضب عليهم جمعوه الدسوقوهم الى السودان تحت قيادة اعداء لهم من الانكايز فذهبوا وهم موقنون انهم يساقون الى الموت ليذوقوا وبال الانتقام فقلوبهم منكسرة وعزائمهم واهنة وعقائدهم لا تسمح لهم بالانقياد لوسائهم الاجانب واحس السودانيون وهم مسلمون ان قواد الغارة عليهم ليسوا على شاكلتهم فرادهم حية واقداماً فكان هذا وذاك سياً في استفحال امر السودان بعد ما هلكت رجال وانفقت اموال وساءت احوال من السودانيين والمصر بين مح كل هذا ليتوسل به الانكليز الموال من السودان عن مصر بعد خراب الدارين وكانهم عند ما ارسلوا كوردون باشا واذنوه ان يمنح محمد احمد لقب امير كوردفان قصدو النهم علهم ولكن أم يتبجيهم المنه المير كوردون ولكن أم يتبجيه المنهم ولكن أم يتبجيه والنها

وعند ما كانت الحرب قائمة بين دوست محمد خان امبر افغانستان و بين ( رانجيب سنك ) البنجابي تخوف الانكليز من تسلط الافغ نيين على بنجاب فتداخلوا حيف الصلح وسحروا قلوب الافنانيين بلين القول ولطف الوعد حتى ارضوهم بترك مدينة بيشاور وما يليها لرانجت سنك وانعقد الصلح على هذا واجلى الافغانيون عن مملكة بنجاب ورجعوا الى بلادهم وبعد عشر سنين من تاريخ الصلح زحف الانكليز الى بنجاب وافتتحوها لانفسهم واستولوا على

مدينة بيشاور فقال بعض امراء الافغان ان ذاك الصلح كان مقدمة لهذا الفتح وان الانكليز في تعيينهم للحدود انما كانوا يحددون بلادهم ولكن كنا عنه غافلين ·

ومن نحو سنة ونصف اوما اللورد دوفرين في لقريره المصنوع بالقاهرة الى انه لا حاجة بالحكومة المصرية الى السودان بل لا فائدة لها فيه وفهم الغرض في ذلك الوقت من اصابه وغفل عنه قوم اخرون اغتراراً بظواهر العبارات ثم لم يلبث الايماء ان صار تصريحاً رسمياً والزامًا للحكومة المصرية ان تتخلى عن السودان فلم يكرن التلميح والتصريح ثم الالحاح والالزام الاليهيئو البلاد السودانية الدخول تحت سلطتهم في وقت من الاوقات لسبب من الاسباب التي لا يعجزون في اختراعها متى شأوا ٠ هذا سير يعرف من قرا صفيحة من تاريخ الانكليز في الممالك الشرقية \* تريد حكومة انكاترا اذا عارضتها الدول في الـبادة عَلَى مصر ان تنشى لها سلطة في خرطوم يمتد حكمها الى جميع اراضي السودان وعساكرها الان حالة \_ف سواكن وما اسرع ان تصلبين المدينتين بسكة الحديد فتكون القوى الانكليزية بعد هذا محيطة بمصر من جميع الجوانب · وقفت على بابها من طرف الشمال في قبرص وطوقت حدودها من الغرب الى الشرق في السودان وتحكمت في منابع النيل وتصرفت في اعلاه واخذت كل طريق بمكن منه اسليلاؤها عَلَى الديار المصرية وهنالك يرصد الانكليز حركات الدول

عليهم فاموا فيتقدمون الى مصر حطوه بعد حطوه ود يباور طال الزمان او قصر فانهم يعرفونها لهم على اي حال ولكنهم يتقون معارضة الدول في هذه الاوقات و هذه غايات سير الانكليز في الحوادث المصرية وهي كما قالت الروبيبليك فرنسز خيالات واوهام اذا اشتدت الدولة العثمانية ورجال مصر في المطالبة بحقوقهم الشرعية والمحافظة على شوانهم واخذوا بالحزم وعقدوا العزم على مقاومة سعي الانكليز في الموانه الوطانهم وديارهم بعد ما ظهر لهم ماذا يقصدون بهم فان تهاونت الدولة العثمانية او تغافل المصريون حسبها الانكليز طريقاً مطروقة وسييلاً مسلوكة وعدوا مطاعهم حقائق ثابتة ومطالب مقررة لا نجح سعيهم ولا صدق ظنهم و

#### السودان ومصر

نشرت جربدة البوسفور اجبسيان التي تطبع في القاهرة خبراً ذكره توفيق باشا نفسه وهو ان الجنرال كوردون توعد حكومته الانكليزية بانها ان لم تمده بجبش ينقذه من الضيق الملم به فانه يرفض الدين المسيحي و بدخل في دين الاسلام وضمنت جريدة البوسفور صحة هذا الحبر العجيب (كذا وصفته الجريدة بالعجب) وغرابة الحبر ان كانت من جهة انه تهديد بما لا يهم الحكومة فنمن نسلم بالدين بفزعهم خروج احد منهم عن دينهم وان كانوا يرشدون الناس الى

عليهم فاموا فيتقدمون الى مصر حطوه بعد حطوه ود يباور طال الزمان او قصر فانهم يعرفونها لهم على اي حال ولكنهم يتقون معارضة الدول في هذه الاوقات و هذه غايات سير الانكليز في الحوادث المصرية وهي كما قالت الروبيبليك فرنسز خيالات واوهام اذا اشتدت الدولة العثمانية ورجال مصر في المطالبة بحقوقهم الشرعية والمحافظة على الدولة العثمانية ورجال مصر في المطالبة بحقوقهم الشرعية والمحافظة على شونهم واخذوا بالحزم وعقدوا العزم على مقاومة سعي الانكليز في الولة العثمانية او تعافل المصريون حسبها الانكليز طريقاً مطروقة وسييلاً العثمانية او تعافل المصريون حسبها الانكليز طريقاً مطروقة وسييلاً مسلوكة وعدوا مطاعهم حقائق ثابتة ومطالب مقررة لا نجح سعيهم ولا صدق ظنهم و

السودان ومصر

نشرت جر بدة البوسفور اجبسيان التي تطبع في القاهرة خبراً ذكره توفيق باشا نفسه وهـو ان الجنرال كوردون توعد حكومته الانكليزية بانها ان لم تمده بجبش ينقذه من الضيق الملم به فانه يرفض الدين المسيحي و بدخل في دين الاسلام وضمنت جر يدة البوسفور صحة هـذا الحبر المجيب (كذا وصفته الجريدة بالمعجب) وغرابة الحبر ان كانت من جهة انه تهديد بما لا يهم الحكومة فنين نسلم بالمعجب) وغرابة الحبر ان كانت من جهة انه تهديد بما لا يهم الحكومة فنين نسلم ال الانكليز بفرعهم خروج احد منهم عن دينهم وان كانوا يرشدون الناس الى

ترك الدين ويعيبون عَلَى المستمسكين به أكمنهم اشد الناس تعصبًا فيه فـــلا محل للغرابه وان كانت من جهة ان كوردون وهو من اشد قومه تمسكاً بدبنه كيف يجنح للاسلام فهو اكليزي الطبيعة كماهو انكليزي الجنس ينلون ظاهره باي لون و يبرز في اي ثوب لاصابة غرضه مع المحافظة عَلَى مـــا طبع الله عَلَى قلبه فلا عجب ان قال وفعل \* في خبر ان محمد احمد طلب الى اعوانه المحاصرين لحرطوم ان يوجهوا اليه بكوردون حيًّا ولا يمسوء بسوء اذا وتمع في ايديهم • وفي تلفراف من أسيوط الى جر بدة التيس ان مركبًا من مراكب ألبر يد وصلت اليها تحمل ثالات اشخاص مرسلين من طرف زبير باشا لاسكشاف حالة كوردون وتوجهت في الحال بمن فيها الى اصوان • هكذا الدهر ابو المحب • من سنين قليلة فتك كوردون باولاد الزبير وذوي قرابته وافسد عليه شؤنه واخرجه عن جميع امواله واليوم راينا كدر الضفينة في صفا الحبة ببعث الزبير عَلَى الراف. بكوردون وتوجيه الرسل للسوال عن صحته والاستخبار عن سلامة حاله · جاء الخبر ان اهالي جرجا ( مدينة من مدن الصعيد مركز مديرية في جنوب اسيوط) في هياج شديد يشبه ان يكون تُورة وورد الى تلك المدينة رجل من اشياع محمد احمدقادمًا من القاهرة ودعا الاهالي للاخذ بطر يقته فاذا بينهم جم غفير يجيب داعيه ويذهب مذهبه وهو مما يدل عَلَى انالقائم السوداني مهتم بنشر دعوته محتاط لنفسه حاذق في عمله وله دعاة في ارجاء الدبار المصر بة حتى سيف عاصمتها ( القاهرة ) فان ثبت في هذا السيرجل بالحكومة المصرية منه ما كنا نخشى ان يقع بها ويشتد الخطب ولر بما صار له بقوة ميل الاهالي اليه منعــة يصعب عَلَى حكومة غير اسلامية ان تقارعها · اما ما ذيل به خبر الهياج في جرجا من وجود عداوة بين المسلمين من اهاليها وبين المسيحين فهو مــا لا نصدقه ولا ينطبق عَلَى الواقع لان الايام السابقة شاهدة عَلَى حفظ كل من الغر بقين زمام الاخر في جميع الاحوال التي عرضت عَلَى الاد مصر المسلمون والمسيحيون فيها عَلَى وفاق تَامُ فَي جميع نواحيها والمقاتل التي وقعت ايام الحرب المنقضية انما كان منشاؤها أفساد المفسدين عَلَى انه لم يمس فيها قبطي بسوء والاخبار الصحيحة تو يد ما نقول · ارسات الحكومة المصرية الطابور السابع من المشاة الى اصوان مع جملة من المدافع الجبلية وعدد وافر من الجمال ·

في تلغراف من سواكن الى جريدة الد التلغراف ان مناوشات وقعت من تباع مجمد احمد بالقرب من سواكن وفي جريدة النمس ال الثائرين اطلقوا مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثانية صباحاً من الثامن والعشرين من شهر ماي الا انه لم يصب احد من الحرس وتاخر الهاجمون بسرعة عثان دجمه مع الف من رجاله نازلون على القرب من طمانيب ومعظم قوته حالة بتلك البلدة ويقال ان بنفوس عساكره كدراً من قلة الازواد وهو من اخبار العدو يسمع وقد لا يصدق ، ان الاميرال هفيت المرسل من طرف انكترا لخديعة الملك بوحنا ملك الحبشة لم يحظ عند الملك بقبول \* اراد رجال الانكليز ان يخففوا على القلوب المنخلعة من ابناء امتهم اهوال السودان وما يتوقعونه من مصائبه فاشاعوا ظهور شخص يدعي المهدوية في درفور و يخبران محمد احمد ليس الا تلميذاً له من قدماء تلامذته وكان الانكليز يستبشرون بتفريق كلة السودانيين كا

#### ز بیر باشا

في تلفراف ورد لجريدة داليتلغراف من القاهرة في ٢٧ مايو

ان زبير باشا طلب الى سراي توفيق باشا بناء على اشارة الحكومة الانكليزية والتمس منه المستر اجرتون ان يجد وسيلة لا يصال رقيم الى كوردون باشا يأمره بالعود حالاً واتباعاً لامر توفيق باشا بعث الزبير باحد خدمه لاداء هذ العمل وكانت فرصة انتهزتها حكومة فرانسا لاستدعاء فنصلها في خرطوم وقد ضمن

المفسدين عَلَى انه لم يمس فيها قبطي بسوء والاخبار الصحيحة تو يد ما نقول · ارسات الحكومة المصرية الطابور السابع من المشاة الى اصوان مع جملة من المدافع الجبلية وعدد وافر من الجمال ·

في تلغراف من سواكن الى جريدة الد التلغراف ان مناوشات وقعت من تباع مجمد احمد بالقرب من سواكن وفي جريدة النمس ال الثائرين اطلقوا مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثانية صباحاً من الثامن والعشرين من شهر ماي الا انه لم يصب احد من الحرس وتاخر الهاجمون بسرعة عثان دجمه مع الف من رجاله نازلون على القرب من طمانيب ومعظم قوته حالة بتلك البلدة ويقال ان بنفوس عساكره كدراً من قلة الازواد وهو من اخبار العدو يسمع وقد لا يصدق ، ان الاميرال هفيت المرسل من طرف انكترا لخديعة الملك بوحنا ملك الحبشة لم يحظ عند الملك بقبول \* اراد رجال الانكليز ان يخففوا على القلوب المنخلعة من ابناء امتهم اهوال السودان وما يتوقعونه من مصائبه فاشاعوا ظهور شخص يدعي المهدوية في درفور و يخبران محمد احمد ليس الا تلميذاً له من قدماء تلامذته وكان الانكليز يستبشرون بنفر بق كلة السودانيين كا

#### ز بیر باشا

في تلفراف ورد لجريدة داليتلغراف من القاهرة في ٢٧ مايو

ان زبير باشا طلب الى سراي توفيق باشا بناء عَلَى اشارة الحكومة الانكليزية والتمس منه المستر اجرتون ان يجد وسيلة لابصال رقيم الى كوردون باشا يأمره بالمعود حالاً واتباعاً لامر توفيق باشا بعث الزبير باحد خدمه لاداء هذ العمل وكانت فرصة انتهزتها حكومة فرانسا لاستدعاء قنصلها في خرطوم وقد ضمن